

52 - AL WATHEEKAH

٥٢. الوثيقة

## شرق الجزرة لعربة عام ١٨٧١ ف تسكيل لقوى إسيابية في المطقة

بقلم : الدكتور فائق حمدي طهبوب [الإمارات]

استندت الدولة العثمانية في نزاعها مع بريطانيا في الخليج العربي خلال القرن التاسع عشر ، على حقوقها التاريخية بالسيادة الفعلية على مناطق الخليج العربي ، وكانت الأهداف العثمانية في الخليج العربي تختلف اختلافاً كبيراً عن أهدافها في بقية أنحاء الإمبراطورية العثمانية ، فقد احتفظت بقوة كبيرة في منطقة الخليج ، لكنها لم تحتفظ بأسطول بحري ، وكان هدفها حماية المناطق المحيطة "باسطنبول " وهي البلقان وشرق أوروبا ، أما بالنسبة للإقليم العربي في أسيا فكانت اهتماماتها موجهة إلى العراق وبلاد الشام بينما كانت الجزيرة العربية والخليج مناطق هامة للمحافظة على نفوذها في تلك الباطق من ناحية ومنطقة قلق للنفوذ البريطاني من ناحية ثانية .

وقد اعتمدت الدولة العثمانية بوجودها في منطقة الخليج على أسس تاريخية ترجع إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر ، حينما قـام بعض القباطنة العثمانيين خــلال صراعهم ضـد البرتغـاليين بمحاولـة إقرار تلك السيادة (١) . فبعد الانتصارات العسكرية التي حققتها الدولة



العثمانية ضد الصفويين واحتلالها لمدينتي بغداد عام ١٥٣٤م ثم مدينة البصرة، حدثت تطورات هامة شهدتها منطقة الخليج العربي، إذ انتقلت المواجهة العثمانية البرتغالية إلى هذه المنطقة ، ومع ذلك فإن الجهود العثمانية لصد البرتغاليين لم تسفر عن نتائج إيجابية (٢)، فقد كانت اهتمامات الدولة العثمانية موجهة أيضاً إلى الحجاز حيث وضعت حامية في جدة إذ أن تواجدها معنوياً كان يهمها كثيراً أثناء صراعها مع البرتغاليين .

وكانت أهداف العثمانيين في منطقة الخليج تختلف عن أهداف بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول الأخرى ، فلم يكن للعثمانيين المصالح الاقتصادية والإستراتيجية التي كانت لتلك الدول ، وإنما كانت هناك صلات بين العثمانيين وبين سكان هذه المناطق ، هذه المسلات هي الإسلام والنظرة الإسلامية العامة التي كان يعتنقها الناس ، فكانت هناك فكرة الأمة الإسلامية الواحدة بغض النظر عن الشعارات السياسية التي كان بعض السياسيين يحاولون استغلال هذه الفكرة فيها لكنها كانت موجودة بالنسبة للحاكم والمحكوم (٣).

وكان للانشقاق المذهبي بين القوتين الإسلاميتين ـ الدولة العثمانية والدولة الصفوية ـ وتفوق البرتغاليين في المجال البحري أثر كبير في إضعاف السيادة العثمانية في الخليج العربي وهذا ما

أفسح المجال للإنجليز منذ بداية القرن السابع عشر للتغلغل تجاريا ثم سياسيا وعسكرياً في سواحل الخليج ، وتمكنوا من تدعيم سيطرتهم ونفوذهم خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ، فهزموا القواسم حلفاء السلفيين عامى ١٨٠٥ ، ١٨٠٩م واستطاع الجنزال الإنجليزي جرانت كير أن ينتصر على القواسم عام ١٨٢٠م وأن يفرض على زعماء الساحل العماني - الذي عرف منذئذ بـ " الساحل المتهادن " ـ أو الساحل المتصالح معاهدة السلام العامة في يناير ١٨٢٠م<sup>(٤)</sup> ثـم راح النفسوذ البريطاني يحكم قبضته تدريجا على الخليج حين استطاع فرض معاهدة السلام البحري الدائم عام ١٨٥٣م(٥)، وأصبحت أهداف بريطانيا في المنطقة ضرب القوى المحلية العربية وتشتيت شملها ، وضرب القوى الأخرى الواقعة على سواحل الخليج من فارسية

وعثمانية ، وقد طبقت بريطانيا نظام الحماية الذي من أهم مظاهره الإشراف على السياسة الخارجية للمنطقة الموضوعة تحت الحماية ، ولكن بريطانيا لم تشا أن تسمي هذه الاتفاقيات صراحة بهذا الاسم بل وصفتها بأنها الاتفاقات التي تجعل العلاقات مقصورة على بريطانيا(١).

وعندما ظهرت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية في نجد أتت بمفاهيم جديدة تشكل خطراً على فكرة الخلافة العثمانية ، ومما زاد الأمر إثارة أن السعوديين استطاعوا إدخال منطقة الأحساء التي تطل على الخليج العربي ضمن أقاليم دولتهم عام ١٧٩٥م(٧)، مما أثار حفيظة الدولة العثمانية ، فحاولت استرجاعها من السعوديين أكثر من مرة ، ولكنها فشلت في ذلك . وفي عام ١٨١٨م لجأت الدولة العثمانية إلى عاملها في مصر " محمد على باشا " الذي أرسل جيشا بقيادة " خورشيد باشا " احتل الدرعية فالأحساء ، إلا أن قواته اضطرت إلى الانسحاب في يوليو ١٨١٩م تحت ضغط الدولة العثمانية . ثم شهدت المنطقة صراعا عنيفا بين القوى المحلية حتى عام ١٨٣٩م حـين وصـل قــائد الحملــة

خورشيد باشا إلى شواطئ الخليب العربي. ومرة ثانية اضطرت قوات محمد علي باشا للانسحاب في أكتوبر ١٨٣٩م (١) تحت ضغط قوتين ، الأولى بريطانيا التي رأت في الوجود المصري تهديداً لنفوذها في المنطقة ، والثانية الدولة العثمانية بنداءاتها المتكررة باسم العلاقات الدينية إثر الهزيمة التي التوقية في معركة " نزيب " وكانت الدولة العثمانية تشعر بأن وجود القوات الدولة العثمانية تشعر بأن وجود القوات المصرية في الأحساء يشكل خطراً جسيماً المحمد علي بالجيوش على وجودها في العراق ، وقد أجبر فعلاً محمد علي بالتخلي عن سوريا وعن توسعه في الجزيرة العربية (٩).

وكان العثمانيون قد بدءوا يدركون أن مستقبل وجودهم في البلقان أصبح مشكوكاً فيه ، وأن الدول الأوروبية مصممة على إخراج الأتراك نهائياً من هناك ، لذلك أخذوا في تحويل اهتمامهم الولايات الشرقية في البلاد العربية ، وبدأوا من جديد يفكرون في العودة إلى النطقة ، بعد غفلة طويلة ، فاصدر الباب العالي فرماناً بإسناد ولاية "جدة" وتوابعها إلى الوالي " علي رضا " الذي لم يحاول تغيير الأوضاع المحلية فرماناً ،

وبعد انسحاب القوات المصرية استطاعت الدولة السعودية أن تفرض سيطرتها على الخليج العربي ، إذ حقق الإمام " فيصل بن تركي " (١٨٤٣ -١٨٦٦م ) نجاحا كبيرا في استعادة جميع الممتلكات التي فقدها السعوديون ومنها الأحساء ، واتخذ من الهفوف قاعدة للإغارة على بقية الإمارات العربيــة ، فهــدد البحريـــن وأجــبر شيوخها على دفع الزكاة ثم توجه إلى قطر ، وهنا وقفت بريطانيا إلى جانب شيوخ البحرين لساعدتهم ضد " الإمام فيصلِ " الذي حاول جهده ضم البحرين نهائياً إلى حكمه ، وبدأ النزاع السعودي البريطاني مما اضطر فيصل إزاء ذلك أن يعقد صلحا مع شيخ البحرين عام ١٨٥١م . وعندما عاد فيصل مرة ثانية لغزو الجزيرة منتهزا فرصة الصراع الداخلي في البحرين عادت البحرية البريطانية لمعارضته ووجهست إندارا شديداً إلى قائد الجيش السعودي ، بل قامت فعلا بضرب ميناء الدمام عام ١٨٥٩م ، ولما كان فيصل يعتبر نفسه في بعض المناسبات تابعاً للعثمانيين ، لذلك احتجت حكومة الآستانة على ضرب الأسطول البريطاني للدمام ، وتكرر الموقف مرة ثانية عندما قصفت السفن

سلطانيا عام ١٨٤٧م يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تعمل في القرصنة ، كما أمرت واليها في العراق بتنفيذ القرار في منطقة الخليج ، لكن بريطانيا أدركت أن هذا التصرف سيؤثر حتما على مركزها السياسي في المنطقة ، لذلك قررت أن تنتزع من الدولة العثمانية حقها في التفتيـش واسـتطاعت تنفيذ ذلك حتى في المناطق التي تقع تحت السيادة العثمانية (١١) واعتبرت بريطانيا أن النفوذ العثماني محـدد فقـط في الداخل دون الساحل ، وصرح " هنيل " المقيم البريطاني في الخليج في ذلك الوقت أن الهدف الحقيقى من تصرف الدولة العثمانية هو توطيد نفوذها على ساحل الخليج أكثر منه قمع ممارسي القرصنة (١٢) ، ويظهر هنا تراجع الدولة العثمانية عن اهتمامها بأمور بلدان الخليج في تلك الفترة فتركت لبريطانيا القيام بدور شرطي المرور في مياه الخليج العربي ، كما أنها تركت الباب مفتوحاً لتدخل الطامعين في شئون المنطقة أمثال بريطانيا وفارس(١٣) . ويمكن القول بأن التفكك السياسي على الساحل العربي للخليج قد ساعد على الإسراع في توطيد النفوذ السياسي البريطاني في المنطقة .

البريطانية موانئ ساحل الأحساء بالمدفعية في نوفمبر ١٨٦١م (١٤) مما أثار السلطات العثمانية في العراق على أساس أن الدمام تابعة للأمير فيصل الذي تعتبره قائمقام نجد وتابعاً من أتباع الباب العالي ، فأرسل " أحمد توفيق باشا " والي بغداد رسالة إلى " كمبل " القنصل البريطاني في بغداد يحتج فيها على تدخل السلطات البريطانية في المتلكات العثمانية (١٥).

وقد أثار اهتمام العثمانيين بالخليج مخاوف الإنجليز فقاموا بقصف قلعة الدمام في فبراير ١٨٦٦م احتجاجاً على سياسة السلفيين في عمان (١٦) فلجأ الأمير السعودي " عبد الله بن فيصل " إلى والى العراق يطلب منه العون لصد الاعتداءات البريطانية على سواحل بــلاده ، فأرســل والى العــراق بـــدوره احتجاجاً إلى " كمبل " طلب إليه أن ينقل احتجاجه إلى حكومـة الهنـد ، وأمره بعدم تكرار الاعتداء على الأراضي العثمانية (۱۷) ، لكن بريطانيا رفضت الاحتجاج وادعت أنها تتعامل مع الأمراء السعوديين علي أنهم أمراء مستقلون لا أتباعاً للدولـة العثمانية . وقد حــذر " كمبـل " في رسالته إلى سفير بريطانيا في الآستانة من عزم

الدولة العثمانية تنفيذ سياسة جديدة تهدف إلى تقوية الرابطة مسع بعض الموانئ على الساحل الغربي للخليج . لكن هذا الموقف الجديد من بريطانيا يتناقض كلياً مع اعترافها السابق بأن الأمير السعودي تابع للدولية العثمانية ، فقد اعترف "كمبل " في رسالته إلى السفير البريطاني في الآستانة وإلى حاكم الهند بأنه لايستطيع إنكار أن الأمير السعودي تابع للدولة العثمانية وأن المنطقة الممتدة من القطيف إلى الدمام تابعة للأمير فيصل (١٨) .

وكانت بريطانيا قد كلفت المقيم البريطاني في الخليج الكولونيل" بيلي " بزيارة الإمام فيصل عام ١٨٦٤م في محاولة للتباحث حول المصالح الخاصة بكل من الطرفين في منطقة الخليج ، وإقامة علاقات صداقة مع الحاكم السعودي ، خاصة وأن قوة " الإمام فيصل " قد بلغت الذروة ، فقد ذكر فيصل " قد بلغت الذروة ، فقد ذكر جزيرة العرب من الكويت عبر القطيف ورأس الخيمة وعمان ورأس الحد ، وقد ذكر " بيلي " في تقريره إلى حكومة نكر " بيلي " في تقريره إلى حكومة بومباي بأن الدولة السعودية تسيطر على ساحل الخليج الغربي وعلي ساحل خليج عمان وتتلقى الزكاة نقدا وعيناً من

رؤساء البحرين وأبو ظبى ودبسي وأم القيوين وعجمان والشارقة ورأس الخيمة وسلطنة مسقط<sup>(١٩)</sup> . وقد توفى الإمام فيصل في ديسمبر ١٨٦٥م واستلم الأمير عبد الله الحكم مكانه ، وفي اعتقادي أن قصف الأسطول البريطاني للدمام عام ١٨٦٦م كان إنداراً للسعوديين بأن بريطانيا تقف من سياستهم التوسعية في الخليج موقفاً معادياً ، وأنها على استعداد لتنفيذ معارضتها تلك بالقوة إذا لزم الأمر ، لذلك أسرع الأمير " عبد الله " لاسترضاء بريطانيا خاصة وأن والي بغداد " نامق باشا " لم يقدم المساعدة المطلوبة له للوقوف أمام اعتداءات الإنجليز ، بعد أن أكد له بأنه يعتبر سواحل بلاده جروا من الدولة العثمانية ، لذلك يعلن " عبد الله "عن رغبته في صداقة بريطانيا وتعهده باحترام مصالحها في المنطقة ، وتم توقيع معاهدة صداقة بين الطرفين في ۲۱ أبريل ۱۸۶۳م (۲۰<sup>۰)</sup>.

وبعد فتح قناة السويس عام ١٨٦٩م والتي تم بواسطتها إيجاد خط ملاحي مباشر بين القسطنطينية والبصرة فسهل ذلك اتصال الأسطول العثماني بقطعاته في الخليج العربي<sup>(٢١)</sup> ، ورأى السلطان العثماني مدى اهتمام الدول الأوروبية

بدول المشرق العربي ، في الوقت الذي أعاد فيه العثمانيون بناء جيوشهم على أسس حديثة ، فأصبح الجيش العثماني جيشاً نظامياً مجهزاً بالأسلحة الحديثة ، واستطاع السلطان إخضاع معظم المقاطعات العثمانية التي خرجت عـن ولائهـا للدولـة ابتـداءً مـن ١٨٦١م (٢٢)، بالإضافة إلى أن السلطان العثماني كان يعتبر نفسه وارثأ للخلافة العربية الإسلامية ، وهذا يعنى ملكيته لشبه الجزيرة العربية ، لذلك أخذ يضاعف من حامياته في الحجاز وقام بحملة على اليمن ، وعين " مدحت باشا "واليا على العراق وأخذ يبسط نفوذه إلى مناطق متعددة من شبه الجزيرة العربية<sup>(٢٣)</sup> .

ولابد هنا من القول بان حكومة بغداد العثمانية استمرت في اتباع سياستها السلبية المقصورة على الاحتجاجات الرسمية والمفاوضات مما أعطى لبريطانيا فرصة استغلال الظروف وتطبيق سياستها الرامية إلى استعمار ساحل عمان وتقسيمه إلى كيانات صغيرة هزيلة ، ويذكر " جمال زكريا " بأن الدولة العثمانية انصرفت عقب الأزمة المصرية إلى محاولة تقوية نفوذها داخل الجزيرة العربية بينما ظهر إغفالها

للساحل واضحاً ، كما يرجع تهاون الدولة العثمانية واعتمادها فقط على الاحتجاجات إلى المركز القوي السذي كانت تتمتع به إنجلترا في البلاط العثماني والذي تحصلت عليه نتيجة لما منحته للدولة العثمانية من قروض عقب مرب القرم (٢٤) . وهذا الموقف ترتب عليه استمرار التفكك السياسي على الساحل الغربي للخليج بالرغم من وجود قوة عثمانية كبيرة بعد ذلك تمثلت في حملة " مدحت باشا " .

كان تعيين " مدحت باشا " والياً على العراق حدثا هاما بالنسبة للعلاقات العثمانية البريطانية في الخليج ، وكان ينتمى إلى دعاة الإصلاح في الدولة العثمانية وعرف عنه محاولاته المتعددة لإصلاح نظام الدولة ودستورها ، وكان يمثل فريق المصلحين الذين يرون ضرورة تثبيت السلطة الفعلية في جميع المناطق التي تخضع للدولة إسميا ، وإلى الاهتمام بالأقطار الآسيوية في الإمبراطورية ، لكي يعوضوا ما خسرته الدولة من مناطق واسعة في البلقان ، لذلك أخذ " مدحت باشا " على عاتقه منذ توليه ولاية بغداد مد سيطرة الدولة العثمانية على بلدان الخليج لتشمل الكويت وقطر والبحرين ، ولكى يحل

النفوذ العثماني المباشر محل السعوديين في حكم الأحساء ونجـد<sup>(٢٥)</sup> ومسـقط والقبائل العربية في جنوب الجزيرة عموماً (٢٦) ، وكان يهدف أيضاً إلى منافسة النفوذ الإنجليزي في منطقة الخليج واضعاً في اعتباره مساندة سكان المنطقة له لأن معظمهم من المسلمين السنة ، فهم رعايا أصليين للخليفة العثماني (۲۷). وقد وضع "مدحت باشا" في اعتباره أن يتولى العراق مسئولياته في الخليج العربى بأن يصبح قاعدة بحرية للسيطرة على مياه الخليج العربي الذي يتنافس عليه الفرس والإنجليز ، بينما كانت المشيخات العربية العديدة المطلة على الخليج لاتقوى على رد عادية الفرس والإنجليز، ومن هنا أصبحت منطقة الخليج العربى منذ قيام حملة مدحت باشا من أكثر المناطق إثارة للجدل بين بريطانيا والعثمانيين باعتبار أنها تمثل المنطقة الفاصلة بين النفوذ البريطاني والعثماني (٢٨) .

وبعد وفاة الإمام " فيصل بن تركي " وقع خسلاف كبير بين أبنائه الأربعة (٢٩)، وقد أدى ذلك إلى إضعافهم جميعاً، وكانت هذه فرصة ذهبية استفادت منها بريطانيا، فبعد أن كانت الدولة السعودية قوة يحسب لها

حساب في السياسة العامة للخليج ، أصبحت نتيجة للحروب الأهلية بين " عبد الله " و " سعود " دولة ضعيفة لا أثر لها على مايجري في منطقة الخليج . ومضت بريطانيا في تطبيق سياستها في المنطقة وتحقيق أهدافها في السيطرة على ساحل الخليج من الكويت إلى مسقط<sup>(٣٠)</sup> . وقد استغل " مدحت باشا " هذا الصراع على السلطة وخاصة عندما استطاع "سعود " إقصاء أخيه عن عرش الرياض ، فراح " عبد الله " يستنجد بوالي بغداد الذي بدأ على الفور بالاستعداد لإرسال حملة عسكرية إلى الأحساء ونجد ، هدفها الظاهري إعادة " عبد الله " للحكم ، فقد اعتبرت الدولـة العثمانيـة " ع**بـد اللـه** " حاكمـاً شرعياً معيناً من قبلها كقائمقام لنجد وتوابعها . والمعروف أن " فيصل بن تركي "كان يعتبر قائمقاماً عثمانياً ، وأن السلطات البريطانية اعترفت بذلك كما سبق وأن أشرنا إليه ، وهكذا يمكن اعتبار ابنه " عبد الله" وريثه في الحكم تابعا للدولة العثمانية من وجهة النظر العثمانية .

وأما عن تعيين "عبد الله" كقائمقام عثماني بفرمان رسمي ، فالمرجح أنه تم بعد مراسلته لمدحت باشا ، وذلك لكي

يبرر مدحت تدخله في نجد والأحساء لإنقاذ عامل من عمال الدولة استنجد به (۳۱).

وترجع عوامل التغيير في السياسة العثمانية في منطقة الخليج العربى إلى عوامل أساسية متعددة ، منها زوال أقوى شخصية سعودية ، وهي " فيصل بن تركي "(٣٢) ونشوب الخلاف بين أبنائه وتصدع الدولة السعودية الثانية مما شجع العثمانيين على استغلال فرصة ملء الفراغ ، لاسيما وأن بريطانيا أخذت تتبوأ مكانة مرموقة في أرجاء الخليج العربي ، وأخذت تعمل على مد نفوذها إلى داخل شبه الجزيرة العربية (٣٣) . وهذا سيترك أثرا سيئا على السلطة العثمانية في العراق والحجاز ، ورأت الدولة العثمانية أن تسيطر على الممتلكات السعودية خوفاً من أن تعود الدولة السعودية إلى سابق قوتها وما قد يتبع ذلك من تهديد السعوديين للمقاطعات العثمانية في الحجاز والشام والعراق ، وإخضاع سكان الخليج لدعوتهم ، وكان " مدحت باشا "من دعاة الإصلاح ، ويريد تثبيت سلطة الباب العالي في الولايات العربية لأن ذلك يمثل عنصر استقرار لعظمة الدولة بحكم الرابطة

الدينية (٣٤) ، كما أن بسط نفوذ الدولة على المقاطعات التابعة لها سيعوضها عن الخسائر الإقليمية التي توالت عليها في البلقان ، هذا بالإضافة إلى وجود جيش عثماني جديد مجهز بالأسلحة الحديثة.

وعلمت السلطات البريطانية بأن هناك استعدادات عسكرية عثمانية للقيام بعمليات بحريـة في الخليـج ، وكان " مدحت باشا " يستعد لحملته بتكتم شديد ، وحذر أتباعه من وصول المعلومات إلى الإنجلييز ، إلا أن السلطات البريطانية أخذت تستقصى الأخبار ، واقتنعت بأن لا أساس من الصحة لتلك الإشاعات ، وأكد هذه المعلومات كل من السفير البريطاني في القسطنطينية " إليوت " والقنصل البريطاني في بغداد " هربرت " وذكر السفير البريطاني في رسالته إلى وزير الخارجية بتاريخ ٢٢ فبراير ١٨٧١م بأنه تأكد من الصدر الأعظم "عالي باشا " بأنه لا نية للدولة العثمانية في احتلال أي مركز في الخليج أو القيام بأي حملة عسكرية ، وأن وجود سفينتين حربيتين عثمانيتين في مياه الخليج ليس له أي علاقة بما يشاع عن وجود حملة تعد في بغداد لإرسالها إلى الأحساء (٣٥) . ولكن السلطات البريطانية

تبين لها في أواخر شهر مارس ١٨٧١م أن الباب العالي يعتزم إرسال حملة إلى نجد لإعادة الأمير " عبد الله " إلى الحكم ، فأرسل إليوت برقية في أول أبريل ١٨٧١م إلى الخارجية البريطانية يعلمها فيها بأن الباب العالي قد وافق على طلب المساعدة التي كان قد تقدم بها " عبد الله بن فيصل " ، وفي نفس البرقية أكد " إليوت " أنه قد حصل من الصدر الأعظم على تأكيدات جديدة بأن العثمانيين لا ينوون القيام بعمليات بحرية في الخليج ، وأن الحملة ستنقل الى وجهتها بحراً لصعوبة إرسالها عبر الصحراء (٣١).

وبمجـرد أن عرفــت أخبـار الاستعدادات للحملة العثمانية ، انتـاب السلطات البريطانيـة قلـق شـديد ، وأصبحت مهمتهـا أن تعرف قبـل كـل شيء ، ما إذا كانت الحملـة ستتعرض لاحتـلال البحريـن ومسـقط وسـاحل الجزيرة العربية ، خاصة وأن " مدحت باشـا "كـان قد صرح في مارس عـام البحريـن تابعـة لنجـد ، وأنهـا بدورهـا البحريـن تابعـة لنجـد ، وأنهـا بدورهـا تابعـة للدولـة العثمانية (٣٧٠) ، ويذكـر تكيلي " أن مدحت باشا نشر في يونيو "كيلي " أن مدحت باشا نشر في يونيو العدد الأخير من مجلة بغـداد

الرسمية أن البحرين وثماني مدن في ساحل عمان تعتبر جزءا من إقليم نجد (۳۸) . ويظهر هنا أن " مدحت باشا " أراد أن يلفت انتباه الباب العالي إلى ما يجري في نجد وما وراءها من الأقاليم وأنه يرغب في بسط نفوذه الحقيقي على البحرين ومسقط والقبائل الأخرى تحت ستار المساعدة التي سيقدمها إلى الأمير " عبد الله" ، الذي يعتبره قائمقاماً لنجد ، ويبدو أن الحكومة العثمانيـة لم تتحمس رغم ذلك لإرسال حملة كبيرة على نطاق واسع خشية أن تتحمل أعباء مالية بدون عائد ، لذلك أوضح مدحت باشا للباب العالى بأنه من المكن تحصيل موارد كبيرة من الأحساء والقطيف تقدر وحدها بمائتي ألف

لقد أبرق القنصل البريطاني في بغداد إلى " إليوت " في ٢٧ أبريل محذراً من أنه لو نجحت حملة نجد فإنها ستسير لاحتلل البحريان ومسقط وساحل الجزيرة العربية (١٤٠) ، إلا أن اتصال اليوت بالمسئولين العثمانيين وبخاصة الباب العالي أكد له أن الحملة لن تتعرض لتلك البلدان (١٤) .

وكان مدحت باشا مقتنعاً بأن السلطات البريطانية تقدم المساعدات

لسعود بن فيصل لتثبيت أقدامه في نجد والأحساء ، حتى تسيطر سيطرة تامة على مياه الخليج خاصة بعد أن عقدت مع قطر معاهدة ١٨٦٨م ، وبذلك أصبحت مسقط وقطر والبحرين ترتبط بمعاهدات مع إنجلترا ، ولم يبق أمامها إلا سواحل الأحساء وإمارة الكويت ، لكن الباب العالي لم يكن متأكدا من أن بريطانيا تقدم الأسلحة لسعود وليس لديه الأدلة الملموسة على ذلك ، ولهذا وحتى لا يعطى مدحت باشا الفرصة للإنجليز أعلن صراحة في أبريل ١٨٧١ أن حملته ستزحف لتثبيت " عبد الله" وإنهاء أعمال " سعود " الحربية (٤٢) . وفي ظني أن مدحت باشا كان يفكر بأنه سيجدها فرصة مناسبة في المستقبل لتوسيع نفوذ بلاده في الخليج عن طريق تثبيت سلطته في الأحساء أولاً ، فقد كان ينكر استقلال تلك الإمارات ويعتبر بلدان الخليج عثمانية وليس لبريطانيا الحق في السيطرة عليها . أما " عالي باشا " الصدر الأعظم فقد أكد " لبيساني" السكرتير الأول لسفارة الإنجليز في العاصمة العثمانية في ١٧ مايو ١٨٧١ أن " عبد الله " يحكم نجداً بصفته موظفاً عثمانياً ( قائمقام) وبناءً على فرمان سلطاني ، وأن هدف

الحملة هو مصالحة الأخوين " عبد الله وسعود "(٢٠) وحتى يطمئن الإنجليز أوضح بأنه ليست هناك نوايا لمد السيطرة العثمانية على البحرين ومسقط ، وقد تعمد الصدر الأعظم أن يحذف اسم قطر من بين الأقطار التي تنوي الحملة تجنبها ، وذلك على أساس أن قطر أكثر ارتباطاً بالمجموعة الداخلية التي تشمل نجد والأحساء (٤٤).

ومما لاشك فيه أن السلطات البريطانية كانت تعمل جاهدة علي فرض سيطرتها على شيوخ وحكام المنطقة ، منطلقة من مقولة أنها السلطة الوحيدة التى تستطيع حماية مصالحهم وبخاصة تجارتهم وموسم الغوص . ومن جهة أخرى كانت تهدد هـؤلاء الحكام وتخيفهم من الحكم العثماني الذي يتسم بالطابع العسكري ، وأنه حكم مستبد يثقل كاهلهم بالضرائب الباهظة ، لذلك وجد " لويس بلي " المقيم البريطاني في الخليج أن الفرصة سانحة لكي يطمئن شيوخ الإمارات المتعاهدة مع بريطانيا بأن الحملة العثمانية لن تتعرض لهم وراح يطلب منهم تزويده بالعقود المبرمة بينهم وبين بريطانيا لكي بطلع عليها الباب العالي ومدحت باشا. ثم توجه " بلى " إلى البحرين وأكد لشيخها أن

بريطانيا ستفي بتعهداتها بحماية البحرين مادام شيخها مراعياً لمواد معاهدة ١٨٦١م (١٤٥) ، وكانت البحرين هي محور النفوذ البريطاني في المنطقة (٢٦) . ولما علم " مدحت باشا " بالموقف البريطاني وبأن السلطات البريطانية أعلنت على لسان " بلي " بأنها مسئولة عن حماية مصالح صيادي اللؤلؤ ، قال أن البحرين ليست الآن موضع بحث ، وإنما الهدف هو استخلاص الأحساء من " سعود " ماية مصالح ماية أيضاً وواجباتها بأن من أهداف حملته أيضاً وواجباتها بأن من أهداف حملته أيضاً وواجباتها حماية مصالح صيادي اللؤلؤ (١٤٠) محاولا التقرب من شيوخ وحكام المنطقة .

بالغ الإنجليز - كعادتهم - في تصوير أطماع الدول الأخرى بالخليج حتى ولو كان الأمر متعلقا بدولة غير أجنبية عن المنطقة كالدولة العثمانية ، إذ أن كثيرا من عرب الخليج كانوا يسلمون لها بزعامة العالم الإسلامي ، وكان اهتمام السلطات البريطانية موجها إلى ضرورة المتناع رؤساء القبائل في الخليج والذين تشملهم معاهدة السلم البحري من الإنضمام إلى أي من الغريقين المتصارعين ، وكان الصدر الأعظم قد أعلن أن الباب العالي لا يعترف بمعاهدة

السلم البحري وهو غيير ملزم بما جاء فيها ، ويمكن أن لا يــتردد في قبــول خدمات أي حاكم من حكام الخليج يعرض نفسه على العثمانيين (٤٨) ، ولذلك أسرعت وزارة الخارجية البريطانية بتزويد سفيرها في الآستانة بنسخ من الاتفاقيات المبرمة مع شيوخ الخليج بتعهداتهم (٤٩) ويظهر هنا أن السلطات البريطانية كانت قلقة جداً من محاولات الدولة العثمانية تجديد نشاطها ومد نفوذها إلى أطراف إمبراطوريتها ، وكانت قطر مثالاً واضحاً وخطراً ماثلاً أمام السلطات البريطانية فالشيخ محمد آل ثاني حاكم قطر كان يميل إلى التعاون مع الإنجليز بينما ابنه قاسم المرشح لاستلام الحكم والشارك فعلاً مع والده في إدارة السلطة كان يرحب بقدوم العثمانيين (٥٠).

غادرت الحملة العثمانية البصرة في ٢٠ أبريل ١٨٧١ تحت قيادة " نافذ باشا " ، وتكونت من خمسة طوابير من الفرسان ورجال المدفعية ، وقد سعى " مدحت باشا " إلى استخدام القوى المطلة على الخليج في حملته فاصطحب معه شيخ المنتفق " ناصر السعدون "(١٥) وفرسانه الذين يقدرون بألف فارس ، واتجهت الحملة إلى الكويت فقدم لها

شيخ الكويت "عبد الله الصباح " مساعدات سخية ، وقد رافق الحملة الشيخ " مبارك بن الصباح " شقيق الحاكم على رأس قوات كبيرة ، كما قدمت الكويت أكثر من ثمانين سفينة من سفنها لاستخدامها في الحملة<sup>(٥٢)</sup> لنقل المعدات إلى ساحل الأحساء، بالإضافة إلى سفن الأسطول العثماني المسلحة بالمدافع الكبيرة . وقد وصلت الحملة إلى أول محطة إنزال وهي "رأس تنورة " في ١ مايو ١٨٧١ ، ثم بدأت القوات تتقدم نحو القطيف لكي تلتقي مع القوات الزاحفة برًا وكان " مدحت باشا " قد طمأن سكان المنطقة وحدد لهم أهداف الحملة مما دفع السكان إلى التعاون مع قيادة الحملة بعد أن كانوا يضمرون العداوة لهم (٥٣) . وقد حاول قائد الحملة إقناع القائد السعودي " السديري " بالاستسلام لكنه فشل في محاولته فحاصره في القلعة ، فانسـحب القائد السعودي وترك المدينة تستسلم للقوات العثمانية وتم رفع العلم العثماني عليها وأطلق عليها اسم لواء نجد<sup>(16)</sup> .

وبعد ذلك بدأت المدن السعودية تسقط الواحدة تلو الأخرى فاستولى العثمانيون على قلعة "عنك " ثم

عاصمة الإقليم في ١٩ ربيع الآخر ١٢٨٨هـ .

ويظهر أن "سعود "كان يهدف من انسحابه إلى استدراج القوات العثمانية إلى داخل البلاد حيث الصحراء ، وندرة الماء ، وقطاع الطرق ، وإلى إبعادهم عن مراكز تموينهم على الساحل ، وحرمانهم من مساعدة مدافع قطعهم الحربية المرابطة في مياه الخليج (١٠٠) ، وبهذا يستطيع القضاء على القوات المتقدمة بالتعاون مع أتباعه من البدو ، وإلا لماذا استسلمت القوات السعودية في الدمام بهذه السهولة رغم وجود ذخائرها وتحصيناتها المنبعة ؟

وكان الإنجليز يرقبون هذه الأحداث عن كثب ، وهم يتوقعون أن تواجه القوات العثمانية مصاعب جمة في الاستقرار داخل شبه الجزيرة سواء بسبب قسوة المناخ وصعوبات التموين أو تقلب القبائل ، ولذلك انتظروا ما تتمخض عنه من نتائج ، أما مدحت باشا ، فكان ينكر دائما استقلال الإمارات المطلة على الخليج ويعتبر بلدان الخليج عثمانية ليس لبريطانيا الحق في السيطرة عليها ، ولكي يمهد الحدة في السيطرة عليها ، ولكي يمهد مدحت باشا " لتوسيع حملته أعلن

الدمام (٥٥) ، وأخذت القوات العثمانية تركز وجودها على الساحل قبل أن يتجهوا إلى الداخل (الهفوف والرياض) ، حتى يحافظ وا على خطــوط مواصلاتهم ومؤنهم . وهناك آراء متعددة حول الأسباب التي أدت إلى سرعة تقدم القوات العثمانية منها أن " سعود " اعتمد على أعوانه (٥٩) . والرأي الثاني يقول: بأن عدم رسوخ الدعوة السلفية بين أهالي الأحساء كان من العوامل التي أضعفت مقاومتهم للعثمانيين ، وتذهب المصادر العثمانية إلى القول بأن بعض قبائل نجد قد رحبت بقدوم الحملة العثمانية لأن ذلك يساعد على الاستقرار ، وينهى المنازعات الداخلية (٥٧) ، لذلك يمكن القول بأن تعاطف بنى خالد وهم سكان الواحات وإعلانهم الانضمام للسلطات العثمانية (٥٨) ساعد على سرعة تقدم الحملة هذا بالإضافة إلى خوف السكان من التهديد الموجه إليهم من قائد القوات العثمانية الذي توعد كل من يقف في وجه القوات الغازية بالموت والدمار . كما وعدهم بحسن معاملتهم في حالة تعاونهم معه<sup>(٥٩)</sup> فسقطت الهفوف

الصراع مع بريطانيا لأنها تعتبر ذلك تهديداً لنفوذها في بلدان الخليج . لذلك احتجت بريطانيا على ذلك العمل وأبلغت حاكم قطر بالتعهدات البريطانية وبخاصة معاهدة ١٨٦٨ ، وأكدت له بأنها تحمى استقلال الحكام العرب المرتبطين معها بمعاهدات ، والمعروف أن قطر كانت آخر إسارة عربية توقع التعهدات الخاصة باحترام الهدنة بموجب اتفاقية عقدت عام ۱۸٦۸ (۲۵)، فارتباطها مع بریطانیا حديث جداً ويختلف عن نوع ارتباط البحرين اختلافاً كبيراً ، بالإضافة إلى أن القطريين كانوا يعانون من استغلال الهنود لهم في تجارة اللؤلؤ وهؤلاء كانوا يتمتعون بالرعاية البريطانية ، لذلك اعتبروا الوجـود العثماني سنداً لهـم في السيطرة على هذه التجارة ، من جهة أخرى كانت التداخلات الإنجليزية في شــئون الحكــم والإدارة في البحريــن وتدميرها للسفن البحرينية الكبرى لترسيخ احتكاراتها التجارية في المنطقة مثلا واضحا للجشع والاستغلال البريطاني (٦٦) ، فضلاً عن ذلك فإن نظرة الشيّخ " قاسم " إلى دولة الخلافة ممتزجة بفكرة التضامن الإسلامي (٩٧) ، ولذلك لم يكن للتبليغ البريطاني أثر

في جريدة الزوراء الرسمية \_ وكانت تصدر باللغتين التركية والعربية ـ أن سواحل الخليج تخضع للسيادة العثمانية<sup>(٦١)</sup> ، ثم أضاف أنه لا يوجد في نجد قبائل مستقلة وأن هناك ثمانية بلدان تابعة لنجد منها الشارقة ، دبي، قطر والبحرين (٦٢) ، ولذلك احتجت السلطات البريطانية على ذلك الإعلان، وطلب حاكم الهند من " هربرت " إبلاغ " مدحت باشا " أن معالجة هــذه القضايا يجب أن تسوِّى بين الباب العالي ووزارة الخارجية البريطانية (٩٣). ولكن " مدحت باشا " لم يهتم بالأمر ، وبدأ بتوسيع عملياته إلى الجنوب والشرق حتى وصلوا إلى قطر لحماية طرق مواصلاتهم وخوفاً من عمليات البدو الذين كانوا يغيرون على قوافل التموين براً وقد ساعد العثمانيين في السيطرة على قطر شيخ الكويت " عبد الله الصباح " الذي استطاع إقناع شيخ قطر " قاسم بن ثانى " بإعلان تبعيتهم للباب العـالى ، وكان الفريـق " نـافذ باشا " قائد الحملة قد كلف الشيخ " عبد الله الصباح " بمهمة رسمية إلى قطر حاملا فرمانات وأعلاما عثمانية (٢٤). ولاشك أن تقدم القوات العثمانية نحو قطر كان سيخلق نوعا من

يذكر. وقد رفع العلم العثماني على الدوحة ووافق الشيخ "قاسم بن ثاني " على على إعلان التبعية للدولة العثمانية ، وكانت خطته تأكيد استقلال دولة قطر عن البلدان المجاورة وقبوله الحماية العثمانية.

وقد عين " مدحت باشا " " الشيخ قاسم " قائمقاما لقطر ، وأجرى له راتبا شهريا على أن يعاونه موظف في إدارة شئون القضاء عينه له . والحقيقة أن الدور الذي لعبه في الاقتراب من العثمانيين كان فيه مجازفة كبيرة ، لأن الموقع كان متقدماً جدا ، ذلك أن قطر كانت تقع على حافة المنطقة التي يلتقي فيها النفوذ البريطاني بالعثماني على الساحل الغربي للخليج ، وكان ذلك بمثابة أول احتكاك بين الإنجليز والعثمانيين ، فالأولون يساندون شيخ البحرين والآخرون يساندون حاكم قطر. وهنا بدأت الاتصالات البريطانية بين " هربرت " و " مدحت باشا " وقد أوضح الأخير بأن تأكيدات الباب العالي للبريطانيين لم تشمل قطر ، ولامانع من أن تتقدم إليها القوات العثمانية (٦٨) ، بل أضاف " مدحت باشا " أيضا أن البحرين كانت تدفع الزكاة للسلفيين ولذلك فهى من توابع نجد ، وهو هنا

يلمح إلى أن أهداف الحملة ضم البحرين إلى منطقة نفوذها (٢٩٠) ، وذلك ليتخذ منها قاعدة عسكرية لوقف عمليات "سعود "حاكم الرياض الذي أخذ يهدد العثمانيين في الأحساء.

كان الإنجليز يرجون أن يقف الزحف العثماني عند الأحساء ، وكانوا يخشون من توسع العثمانيين في جميع بلدان الخليج فيسيطرون بذلك على سواحل الخليج العربى ويصلونها بسواحل البحر الأحمر ، ويكونون بذلك قد أحكموا الحصار على شبه الجزيرة العربية . وزاد من خوف الإنجليز التصريح الذي أدلى به "عارف بك " قائد الأسطول العثماني في عدن بتاريخ ٢٧ أغسطس حين ذكر بأن السلطات العثمانية سترسل عشر سفن أخرى لتعزيز وجودها في مياه الخليج ، وقد أثار ذلك حاكم الهند الذي أبدى شديد أسفه للسياسة التي تنتهجها الدولة العثمانية التي تدين في بناء أسطولها وإعادة تقوية جيوشها للدولة البريطانية ، وأكد أن وجود الأسطول العثماني يشكل تحدياً للنفوذ البحري البريطاني في مياه الخليج (٢٠٠)، أما " مدحت باشا" فتأكيدا لإجراءاته في قطر أرسل قوة عثمانية يصحبها " عبد

الله الصباح " شيخ الكويت على الباخرة العثمانية " أشور " لزيارة الدوحة .

والملاحظ أن إجراءات " مدحت باشا " قد أكدت علاقة الدولة العثمانية بكل من الكويت والأحساء وقطر ، عدا البحرين وإمارات الساحل العثماني التي لم يستطع فرض السيطرة عليها .

ويبدو أن " مدحت باشا " كان مدفوعاً بحملته أكثر مما كان يريد منه الباب العالي ، وكانت بريطانيا ترى أن نظرته تمتد لتشمل كلا من قطر والبحرين وبلدان الساحل المهادن وحتى مسقط ذاتها (٧١) ، وأبدت تخوفها من أن يسبب ذلك التدخل تغييرا في أوضاع الإمارات المستقلة وتعكيرا للسلام في مياه الخليج ، مع أنها لا تعترض على التدخل العثماني لإنهاء النزاع بين الأخوين ، " سعود وعبد الله " لأنها تعتبر نجدا من الإمبراطورية العثمانية ، ومع أن السلطات العثمانية أكدت عدم رغبتها في السيطرة على أي إمارة لها علاقات مع بريطائيا (٧٢) ، إلا أن حكومة الهند راحت تهدد بزيادة أسطولها في الخليج مما سيبعث الطمأنينة في نفوس القبائل العربية

المتعاهدة معهم ويشجعهم على مقاومة توسع العثمانيين وبخاصة شيخ البحرين الذي أبدى خشيته من التوسع العثماني لأنه كان يعتبر نفسه من المعسكر المعادي للعثمانيين لما قدمه من مساعدات لسعود ضد شقيقه عبد الله ، بل أخبر "المسلطات البريطانية أنه يرغب في السلطات البريطانية أنه يرغب في السلطات البريطانية أنه يرغب في السعودي ، خاصة وأنه يرى أمامه سقوط قطر تحت السيطرة العثمانية دون ان تستطيع السلطات البريطانية التدخل أن تستطيع السلطات البريطانية التدخل العثمانية أن الدولة العثمانية أرسلت سفينتين إلى الخليج الحماية قطر .

وبعد احتلال " مدحت باشا " لقطر أخذ يضايق السلطات البريطانية عن طريق توسيع سلطاته في المنطقة ، فأخذ حليف " قاسم بن ثاني " يرسل مندوبين يحملون أعلام الدولة العثمانية إلى شيخ القبيسات ليرفعها على منطقة العديد التي كانت تتبع شيخ أبو ظبي الذي انتهج منذ البداية سياسة ترمي إلى مساعدة " سعود " نكاية في " عبد الله" الذي كان يحاول استعادة البريمي من سيطرة شيخ أبو ظبى عليها (٢٣٣) ، من جهة ثانية كان " يوسف أفندي "

المساعد العثماني لقائد الحملة قد بعث برسائل إلى شيوخ أبو ظبي والشارقة ودبي ، وأعرب لهم عن اهتمامه بتلك الناطق ، واقترح عليهم أن يعززوا رتباطهم بالدولة العثمانية عن طريق اتصالهم بالقائد العثماني في الدوحة . وهنا شعرت بريطانيا بالخطر المحدق بها (٧٤) .

والقبيسات فرع من قبيلة " بيني ياس " التي تشكل العمود الفقري لإمارة أبو ظبى (٢٥) ، وقد نزلوا منطقة من العديد " بعد انفصالهم عن بيني عمومتهم عام ١٨٣٥م ، وكانت الخلافات تسري بين أبناء العمومة بطريقة أو باخرى ، واستمر "القبيسات" يتركون " العديد " ويرجعون إليها ، فقد سكنوا المنطقة عام ويرجعون إليها ، فقد سكنوا المنطقة عام ١٨٤٤م ، ثم تجدد الخلاف فتركوها ، ثم رجعوا إليها عام ١٨٨٩م، وما كان ذلك لينشأ عنه مشكلة أو خطرٍ لولا تواجد العثمانيين في قطر اعتباراً من نزاع دولي بين العثمانيين والإنجليز (٢٦).

ومن المساكل الهامة التي أضعفت موقف العثمانيين في الخليج وشغلتهم عن تحقيق الهدف الرئيسي للخلافة

الإسلامية ، وهو تحرير المنطقة من الاستعمار ـ هذا الشعار الذي تبنته منذ تصديها للاستعمار البرتغالي ـ هـى مشكلة الخلافات السعودية على الحكم وتدخل العثمانيين كطرف فيها ، فمنذ وصول " مدحت باشا " إلى الأحساء تحول النزاع في المنطقة إلى تنافس بين العثمانيين والسعوديين ، حتى أن الأمير " عبد الله " أراد التعاون مسع العثمانيين، ولكنه اكتشف أن " مدحت باشا " أخذ يتدخل في شئون نجد الداخلية ، ويدبر إبقاء البلاد تحت السلطة المباشرة للعثمانيين ، ولذلك دبر أمر ذهابه إلى الرياض (٧٧) ، وندم على استنجاده بالعثمانيين لأن ذلك أضاع هيبته لدى السلفيين المتمسكين بمبادئ الإصلاح الديني . وأغلب الظن أن " عبد الله " حاول الرجوع إلى الرياض مستغلا إبعاد الشعب لأخيه " سعود " عن الحكم ، ومع ذلك أصدر " مدحت باشا " قرارا بتعيين " عبد الله " قائمقاماً في منطقة الرياض فقط وهذا يعنى أن القائد العثماني سلخ الأحساء عن منطقة الرياض ، لذلك رفض " عبد الله " وأصر أن تعود إليه جميع الممتلكات ، وأن يبقى إماما للمسلمين لا تابعا مجردا من السلطة وهنا اتخذ

" مدحت باشا" من هذا الموقف ذريعة لتحقيق هدفه وهو إعادة الأحساء إلى السيادة العثمانية المباشرة (١٩٧١)، وفي اعتقادي أن هذا التصرف كان من سلبيات الحملة العثمانية لأن العداء استحكم بين السعوديين والعثمانيين مما أعطى فرصة ذهبية لبريطانيا لتحقيق أطماعها . ثم أصدر القائد العثماني تشكيلاً إدارياً جديداً للإقليم وأوضح تشكيل حكومة الأحساء في العهد العثماني فذكر أنها تنقسم إلى ثلاثة أقضية ، ويقيم الحاكم - ويطلق عليه الباشا المتصرف " في العاصمة الهفوف ، بينما يقيم قائمقامان عنه في كل من قطر والقطيف (٢٩).

وكان من النتائج السابية للسياسة العثمانية في الخليج وتشجيعها للخلافات بين السعوديين أنفسهم أن لجأ "سعود " أيضاً إلى المقيم البريطاني في الخليج يطلب منه العون والمساعدة للافراج عن أخيه (١٨) ووكيله، وعلى الرغم من إحجام السلطات البريطانية عن تقديم المساعدة خوفاً من أن تدع للعثمانيين الفرصة للتدخل في مناطق نفوذها (١٨). الفرصة للتدخل في مناطق نفوذها وحدت الفرصة مناسبة وسانحة لها للتدخل بين الأخوين "عبد الله

وسعود "، فكانت تحبذ الصلح بينهما ، ليـس لخدمـة الطرفـين ولا لمصلحة السعوديين في المنطقة ، ولكن حتى تضمن أن يعمل الأخوان معا من أجل إضعاف قبضة العثمانيين على الأحساء ، التي أصبحت قاعدة عثمانية تهدد النفوذ البريطاني في المنطقة ، وهذا يدل على فشل السياسة العثمانية وعلى النتائج السلبية التي ترتبت على الحملة العثمانية على شرقي الجزيرة العربية ، وقد أدرك الأمير " عبد الله " بعد أن تعاون مع أخيه "عبد الرحمن " في استرجاع الرياض عام ١٨٧٥م وطرد أبناء "سعود " منها وتمت مبايعته بالإمامة (٨٢) ، أن نجد قد أصبحت إمارة مغلقة ولابد من مواصلة الكفاح ضد العثمانيين في الأحساء لكى يجد لإمارت منفذاً على الخليج ، واستمرت هذه الفكرة في أذهان حكام نجد وحاولوا تنفيذها مرات عديدة لكنها كانت تفشل دائما ، إلى أن جاء الأمير عبد العزيـز فطرد العثمانيين من الأحساء عام ١٩١٣ (٨٣) وحقق حلم الأمراء السعوديين الذي لم يتحقق خلال أربعين عاما .

لقد ترتب على الوجود العثماني في الأراضي السعودية ، إضعاف قـوة السعوديين في المنطقة ، وبدلاً مـن أن

تتعاون السلطات العثمانية مسع السعوديين ضد عدو مشترك يهدد الجميع في منطقة الخليج وهو بريطانيا، أخذت السلطة العثمانية تفتش عن قوى أخرى في الأراضى السعودية تتعاون معها وتنافس بهم السعوديين فقد عينت في مارس ١٨٧٤م " بسراك بسن عريعو" (<sup>۸٤)</sup> أحد شيوخ بني خالد متصرفاً على إقليم الأحساء، وهنا تحرك السعوديون فقام " عبد الرحمن بن سعود " بالزحف على مدينة الهفوف حيث حاصر المتصرف وكاد أن ينجے ، لولا أن سارعت الدولة العثمانية بإرسال مساعدتها بقيادة " ناصر السعدون " متصرف البصرة الذي استطاع أن يلحق الهزيمة بجيش عبد الرحمن . واستمرت الدولة العثمانية في سياستها السلبية لضرب القبائل بعضها ببعض ، فلما أدركت أن مقاومة السعوديين قد طالت وكلفتها الكثير من التضحيات والنفقات ، أخذت تشجع العداء بين آل رشيد في حائل وبين آل سعود في الرياض واستطاع " محمد بن الرشيد " شيخ جبل شمر الاستيلاء على الرياض عام ١٨٧٧م حتى عام ١٩٠٢م حينما قدر لـ " عبد العزيز بن عبد الرحمن " استعادتها من آل رشيد (٨٥٠).

لم يستطع الحكم العثماني إقرار السلم في المناطق التي يسيطر عليها ، فقد كانت طرق القوافل غير آمنة ، وأخذت القبائل تتمرد على قوانين الدولة ، وانتشر السلب والنهب وبدأت القرصنة البحرية بالسطو على السفن ، وكثر النزاع حول مصائد اللؤلؤ ، وفشلت الدولة في وضع قوانين تقضى على ثورات القبائل ، وعجزوا تماما عن إشاعة الأمن فلم تكن سيطرتهم تتعدي أسوار المدن التي يقيمون بها ، بل كانوا يتعرضون هم أنفسهم لغارات من قبل رجال القبائل (٨٦) وهدا ما دفع " لوريمــر" واصفــاً الحكــم العثمــــاني بالأحساء بقوله: " إن ضم الإقليم وحده إلى دولة مثل تركيا كان في حد ذاته شرّا يزيد من صعوبة ضمان الدستور البحري في مياه الخليج "(٨٧). كل ذلك حدث لأن الدولة العثمانية فشلت في السيطرة على المنطقة ، وسحبت كثيراً من قواتها من الإقليم وفقدت الدولة العثمانية هيبتها حتى عند أصدقائها مثل حاكم قطر الذي أبي على العثمانيين تدخلهم المباشر في شئون القضاء الداخلية ، فقدم استقالته أولا ثم أعلن الحرب ضدهم (٨٨).

ويمكن القول أن الطابع العثماني في

على تبريره للإدارة العثمانية السيئة حينما عزا ذلك إلى عدم تعاون القبائل وإلى انشغال الدولة العثمانية في حروبها ضد روسيا<sup>(٩١)</sup> ، فالمفروض أن الدولـة العثمانية جاءت إلى المنطقة لتحريرها من الاستعمار وهي مركز الخلافة الإسلامية وعليها وضع النظم والقوانين التي تتناسب مع ظروف سكان هذه المنطقة ، لا ضد رغباتهم ، فالأوضاع كانت مستتبة إلى حـد مـا قبـل توجـه الحملـة العثمانية إلى الأحساء وبخاصة أثناء فترة حكم " فيصل بن تركي " وبالرغم من وجود الخلافات بين الشقيقين " عبد الله وسعود " إلا أن واجب السلطة العثمانية كان علاج الموقف بشكل يجعل جميع القوى في المنطقة تقف إلى جانبها وليس ضدها ، بل إن هذه الظروف سمحت لبريطانيا بتركيز سيطرتها مستقبلاً على مناطق أخرى مثل الكويت كما سنرى ، وهذا ما دفع الورخ السوفييتي " **لوتسكي** " إلى القول : " إن فتح الأحساء وتنكيل "مدحت باشـــا " الضاري بالبدو المتمردين هما من الأمور التي تشير إلى أن طلائع ممثلي الطبقة الحاكمة العثمانية في البلدان العربية تصرفوا بأنفسهم كخسائنين للحركات الشعبية "(٩٢) ومع أننى

المناطق التي احتلها العثمانيون ظلل طابعا عسكريا ، وكانت نفقات الحاميات تستأثر بالقسم الأكبر من ميزانية الإقليم التي كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الضرائب التي كانت تجمع من الأهالي (<sup>٨٩)</sup> فكان حكمـــاً استبداديا متسمأ بالظلم والجور وبالرغم من أن " مدحت باشا " حاول علاج تلك المشكلة فقرر استثناء القبائل من دفع الضرائب فيما عدا ضريبة العشور، فإن الموظفين العثمانيين قد تمادوا في تعسفهم ، وهذا ما جعل السلطات البريطانية تستغل مثل هذه الظروف فتصور الأوضاع بشكل سيء جدا، وتتخذ منها حجة ضد الدولة العثمانية وسياستها الفاشلة ، بل وتضخم ذلك أمام القوى السياسية الأخرى في المنطقـة لتجعلها تنقلب على الدولة العثمانية ، وهذا ما نلمسه في التقارير البريطانية ، ولو أضفنا إلى ذلك تعدد حكام الدولة العثمانية وقصر مدة كل منهم فيي النطقة ، بحيث أصبح من الصعب على أى منهم أن يتبنى سياسة إصلاحية ، كـل ذلـك يؤكـد سـوء إدارة الدولـة العثمانية بعد احتلالها لشواطئ شرقى الجزيرة العربية <sup>(٩٠)</sup> ، ولا أجدني في هذا الموقف أوافق الدكتور جمال زكريا قاسم

أعارض حكم " لوتسكي " الشامل ، وأعترف بأن للدولة العثمانية إيجابيات كثيرة جداً لا تحصى ليس على بلدان الخليج العربي بل على الوطن العربي عامة ، إلا أن تصرف الولاة العثمانيين وسوء إدارتهم وعلى رأسهم " مدحت باشا " كانت من الأسباب الرئيسية لتقسيم المنطقة إلى قوى سياسية ضعيفة ، السحت المجال لبريطانيا للسيطرة التامة على مقدرات وموارد المنطقة .

والملاحظ أن الكويت قبلت التبعية العثمانية منذ البداية ، بل شاركت مشاركة فعالة في حملة الأحساء وكان لها دور همام في نجاحها (٩٣) ، وقد اختلف المؤرخون في أسباب قبول الكويت هذه التبعية ، فذكر البعض بأن شيوخ الكويت كانوا يملكون أراضى في البصرة ، فكان العثمانيون يهددون بقطع إيراداتها عندما تتعارض سياسة شيوخ الكويت مع سياستهم ، والبعض الآخر يذكر أن شيوخ الكويت كانوا لا يرغبون في الانفصال عن الرابطة الإسلامية التي كانت تتمثل في الدولة العثمانية ، أما الرأى الثالث فيذكر بأن الكويت لم تكن مرتبطة مع دولة كـبرى بمعاهدة حماية ، فكانت تخشي معارضة الدولة العثمانية (٩٤) ، ويمكن

أن نضيف رأياً آخر وهو أن النفوذ البريطاني لم يكن قد وصل إلى الكويت بعد ، فقد كانت الكويت أقرب إمارات الخليج العربي لمتلكات الدولة العثمانية في العراق ، ولكن لم يثبت وجود سيطرة عثمانية فعلية على هذه الإمارة قبل عام ١٨٦٩م . أما من ناحية شكلية فقد رفع "الشيخ جابر الصباح" عام ١٨٢٩م العثماني على قصره نتيجة لمحاولة قام بها الإنجليز للنفوذ إلى إمارته ، وفي عام ١٨٤٥م طلبت الدولة العثمانية من حاكم الكويت حماية ميناء البصرة لقاء راتب كان يدفع له من خزانة الولاية (٩٥).

وقد أدرك " مدحت باشا " أن لموقع الكويت أهمية كبرى لأية قوة متجهة من العراق إلى الأحساء ، كما لفت انتباهه امتلاك الكويت لعدد كبير من السيفن يمكن استخدامها في النقل والتموين ، ويضيف " صلاح العقاد " بأن اشتراك أمير عربي في الحملة يعني عبد الله الصباح ـ سيحدث أثراً معنوياً ويدفع القبائل التي تدين بالولاء لحاكم الكويت للانضمام إلى صفوف العثمانيين (٢٩٠). وقد برز دور الكويت في السياسة الخارجية عندما أوفدت الدولة العثمانية حاكم الكويت لإجراء أول

اتصال جرى مع قطر ، وقد نجح في دوره وتم رفع العلم العثماني فوق مدينة الدوحة (٩٧) ، وقد منح " مدحت باشا " حاكم الكويت لقب باشا وأغدق عليه مساحات واسعة من مزارع النخيل على في الفرات معفاة من الضرائب ، وعندما توجه " مدحت باشا " لزيارة الأحساء في أوائل نوفمبر ١٨٧١م توقف بالكويت حيث تفاهم مع الشيخ " عبد الله " ومنحه لقب قائمقام ، ومع ذلك فإن تبعية الكويت للدولة العثمانية فإن تبعية الكويت للدولة العثمانية كانت غير مباشرة ، فشيخها يصرف الأمور الداخلية حسب تقاليد البلاد .

صدر فرمان بتعيين الشيخ " مبارك الصباح " قائمقاما على الكويت عام ١٨٩٧ م بعد أن اختلف مع أشقائه (٩٨) وكان الشيخ مبارك قلقا يخشى أن يحتال الأتراك أراضيه ، فأجرى اتصالات ودية متكررة عام ١٨٩٧ م من أجل طلب حماية بريطانيا ، ولكن الحكومة البريطانية كانت لا تحبذ هذا الأمر لضرورة حفظ السلام في مياه الخليج ، غير أن نشاطات الروس عام الخليج ، غير أن نشاطات الروس عام المجابهة النفوذ الأجنبي في الكويت ، لمجابهة النفوذ الأجنبي في الكويت ، فأسرعت بعقد اتفاقية سرية مع شيخ فأسرعت بعقد اتفاقية سرية مع شيخ

الكويت عـام ١٨٩٩م <sup>(١٠٠)</sup> ، ويـذكر " جمال زكريا قاسم " بأنه حتى بعد توقيع العاهدة لم تمانع الحكومــة البريطانية أن يرفع شيخ الكويت الراية العثمانية ، كما استمرت السفن الكويتية ترفع الراية العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى (١٠١١) وفي ظنى أن سبب ذلك يعبود إلى فشل حملة " مدحت باشا " وفشـل السياسـة العثمانيـة في الخليج العربي ، مما جعل السلطات البريطانية مسيطرة سيطرة تامة على منطقة الخليج ومنها الكويت ، وأصبح رفع العلم العثماني أو عدمه لا يثير اهتمامها كثيرا فهو مظهر شكلى وإسمى فقط ، كما أن السلطات البريطانية كانت تعلم بأن السلطة العثمانية لن تغامر بإرسال جنودها إلى الكويت أملا في إخضاع " مبارك " لها ، كما أن " مبارك " لم يشأ أن يجاهر بعدائه للدولة العثمانية ، وحسرص على أن تكون علاقاته مع الدول الأوروبية

وإذا كانت حملة " مدحت باشا " قد وثقت الصلات بين الكويت والدولة العثمانية فإن الموقف بالنسبة إلى البحرين كان مختلفاً تماماً ، فقد استطاعت بريطانيا وضع اللبنة الأولى في

جدار الحماية البريطانية على البحرين في معاهدة عام ١٨٦١م ، ثـم فرضت عليها الحماية عام ١٨٨٠م (١٠٣) ، وكان الخطر الأساسى الذي يهدد البحرين خلال حكم الإمام " فيصل بن تركى " هو الخطر السعودي ، وكانت السلطات البريطانية قبل حملة " مدحت باشا " تبدي اهتماما أكثر بمقاومة الأخطار الفارسية وادعاءاتها(١٠٤) وبالرغم من أن الحكومة العثمانية كانت تطمئن وباستمرار بريطانيا بأن الحملة المرسلة إلى شرق شبه الجزيرة لن تمس البحرين ، إلا أن " مدحت باشا " كانت له أهداف أخرى ، وقد صرح بها مراراً كما ذكرنا سابقاً (۱۰۵) وقد شعرت السلطات البريطانية بالخطر المحسدق بها عندما رأت القوات العثمانية في الأحساء تحتل قطر ثم تحاول السيطرة على قاعدتهم الهامة في البحرين.

وأصدرت حكومة الهند أوامرها إلى " بيلي " بالتوجه إلى البحرين وطلبت إليه أن يعمل على منع العثمانيين من التدخل في شئون البحرين ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ، وهذا ما حصل في شهر نوفمبر من نفس العام عندما حاول " مدحت باشا " التوجه من القطيف إلى البحرين مصطحباً معه السفينتين

الحربيتين " الإسكندرية " و " لبنان " فوجد أسطولاً بريطانياً يتعقبه في عرض البحر ، فعدل عن الذهاب بنفسه إلى البحرين لأنه يدرك أن " بيلي " لن يسمح له بالتدخل في شئونها (١٠٦).

ولما فشل " مدحت باشا " في ضم البحريـن إلى الأحساء بالقوة ، حـاول إقناع شيخ البحرين بالدخول في دائرة النفوذ العثماني ، فأرسل "عارف بك" للتحقيق في مصرع أحد شيوخ بني هاجر ، ثم عرض هذا المندوب موضوع التعاون العثماني البحريني تمهيدا لخضوع البحرين للنفوذ العثماني ، وقد أحسن " الشيخ عيسى " استقبال مبعوث " **مدحت باشا** " وسمح برسو سفن التموين العثمانية ، وجامل المبعوث منطلقا من احترامه للخليفة العثماني المسلم فقال " إنه لم يسر سفنا عثمانية منذ زمن طويـل "(١٠٧) قـاصداً المجاملة . ثم قدم شيخ البحرين اعتذارا لمقتل الرجل على أرض بالاده ، وتبرع للسلطات العثمانية بقطعة أرض وسمح لهم بإقامة مستودعات للوقود اللازم لسفنهم . ولقد كثر تردد السفن العثمانية على البحرين بعد ذلك بحجة التزود بالماء والوقود ، الأمر الذي أزعج السلطات البريطانية فطلبت من شيخ

البحرين الحد من نشاط العثمانيين في الجزيرة (١٠٨) .

أخذت حملة " مدحت باشا " تضايق السلطات البريطانية خاصة بعد توسيعها في قطر ، وراح " قاسم بن **ثاني** " حاكم قطر يرسل بـأعلام الدولـة العثمانية إلى شيوخ القبائل. وظل خطر التوسع العثماني في قطر يخيف السلطات البريطانية ويهدد قاعدتهم الهامة في البحرين ، لكن السلطات البريطانية كانت حذرة واتخذت جميع الوسائل لإضعاف شيخ البحرين حتى يبقى دائماً بحاجة إلى مساعدتها . وقد طبقت هـده السياسة منذ عام ١٨٦٦م عندما ثبت للمقيم البريطاني في الخليج أن حاكم البحريـن كـان يدفـع الزكـــاة ومقدارها أربعة آلاف ريال للسعودية في مقابل الحماية . ويقول " لوريمر " : لما حامت الشكوك حول وجود تفاهم بين شيخ البحرين والسلفيين تمت عملية إغراق سفينة البحرين المعروفة باسم " دينار " وذلك لضايقة شيخ البحرين حتى لا يربط مصيره بالسلفيين (<sup>۱۰۹)</sup> . وفي عـام ١٨٦٨م أحرقت السلطات البريطانية أكبر سفينتين للحاكم كما أحرقت القلعة . وفرضت على الحاكم دفع غرامة مقدارها

مائة ألف درهم (١١٠) ثم أخذت السلطات البريطانية تهدد حاكم البحرين بإلغاء المعاهدة ، هذا بالإضافة إلى أن الأسطول البريطاني كان متواجدا في المنطقة لحماية البحرين ، وكانت جميع هذه الاستعدادات جاهزة خوفاً من أن تنجح السلطات العثمانية في التأثير على حاكم البحرين فينضم إليها وبهدا تفقد بريطانيا مركزاً هاما لأسطولها وسيطرتها. وفي عام ١٨٧٤م حاولت الدولة العثمانية أن تزيد من قوة حامياتها العسكرية في قطر ، ورأت أن تعيد بناء ميناء " الزبارة " على الساحل ، وكانت " الزبارة " تحت سيطرة قبائل " النعيم " الموالية لشيخ البحرين . لذلك قامت بريطانيا بتقديم احتجاج رسمي للدولة العثمانية في ١٩ ديسمبر ١٨٧٤م (١١١١) أكدت فيه أن " الزبارة " تابعة للبحرين ولازالت ، وستمنع إقامة أي مركز عليها معاد لسلطاتها في الخليج . والملاحظ هنا أن بريطانيا تنظر بالدرجة الأولى إلى مصالحها في المنطقة .

ولما فشلت خطط العثمانيين السابقة التجهوا إلى تشجيع القبائل البدوية في الأحساء وبخاصة " بنو هاجر " على مهاجمة البحرين . وتزعم الحملة "

ناصر بن مبارك " لكن السلطات البريطانية كانت لهم بالمرصاد سواء حين اتجهوا إلى البحرين أو إلى الزبارة حيث لاحقتهم السفن البريطانية ؟ مما أدى إلى انسحابهم (<sup>(۱۱۲)</sup> وقــد اتخــدْت بريطانيا هذا الموقف بناءً على طلب الشيخ عيسى حاكم البحرين بعد أن وصلته الأخبار بأن بنى هاجر يجمعون جموعهم لغزو البحريـن . أما الحكومـة العثمانية فقد قدمت احتجاجا إلى الحكومة البريطانية توضح فيه أنها هي التي انتدبت بني هاجر لمطالبة قبيلة بني النعيم ، والتي هي من رعاياها ، بدفع الضرائب (۱۱۳) لكن السلطات البريطانية ادعت أن المبعوث العثماني كان وراء تحريض بني هاجر لذلك قام السفير الإنجليزي في الآستانة بتقديم بلاغ إلى الحكومة العثمانية يرفض فيه تعرض استقلال البحرين للخطر (١١٤).

والحقيقة أن الإنجليز لم يكونوا مرتاحين لدفع البحرينيين الأمور إلى ذلك المستوى من التأزم ، إذ لم يكونوا على استعداد للتصادم مباشرة مع العثمانيين .

لقد ضعفت السلطات العثمانية أمام تحدي بريطانيا لها في الخليج ، وذلك

يرجع إلى " المساعدات التي منحتها بريطانيا للدولة العثمانية والقروض التي قدمتها لها عقب حرب القرم " مما أدى إلى عدم حـدوث تعـارض كبـير بين الدولتين في تلك الجهات ، فالنزاع بين الطرفين اقتصر على الرسائل والتهديد والاحتجاج وتقديم المذكرات فقط ، ولم تحدث معارك كبيرة بين الطرفين . وكانت القوة العثمانية هي الضعيفة دائماً في المنطقة ، وحتى عندما أصبحت قوية وقامت بحملة " مدحت باشا " كانت الفرصة قد ضاعت منها ، وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي جندها " مدحت باشا " أثناء حملته لمحاولة كبح جماح النفوذ البريطاني في محاولة إحلَّال النَّفوذ العثماني مكانــه في بلدان الخليج العربي ، فإنه لم ينجح في ذلك لأن العثمانيين جاءوا متأخرين في محاولتهم تلك بعد أن كان الإنجليز قـد وطدوا أقدامهم في المنطقة في غفلة من الدولة العثمانية آنذاك ، ومع أن الدولة العثمانية كان بإمكانها متابعة مجهودات " مدحت باشا " ، خاصة بعد توطيد علاقاتها مع الأحساء وقطر والكويت ، وأن تكون ندًا للبريطانيين في هذه المنطقة ، إلا أنها بسياستها الطائشة فتحت أمامها جبهات

وصراعات كانت في غنى عنها ، وبخاصة نزاعها مع السعوديين الذي كان سبباً في إضعاف موقـف العثمـانيين أمام الإنجليز في المنطقة . كما كان بعد ذلك سببا في إضعاف السعوديين والإمارات العربية جميعها أمام الإنجليز ، كذلك فشلت الدولة العثمانية في المحافظة على أصدقائها مما أدى إلى الصدام بين العثمانيين وحلفائهم مثل "قاسم بن ثاني " حاكم قطر ، وهذا بدوره دفع بريطانيا لأن تفرض الحماية البريطانية على قطر وتفصلها عن البحرين ، ثم خرجت إمارة أبو ظبي من دائرة النفوذ العثماني، وأخيراً تخلت الكويت عن الدولة العثمانية وارتبطت مع بريطانيا بمعاهدة ، وهكذا أتت الحملة بعكس ما هدفت إليه .

وبالرغم من أن " مدحت باشا " كان يركز في رسائله على الزعامة الروحية للدولة العثمانية وعلى العامل الديني القوي بين سكان المنطقة والخلافة

العثمانية ، إلا أن واقع سياسته وأعماله كانت تدل على عكس ذلك ، فلم يتعامل مع القبائل والحكام من منطلق ديني كمسلمين تربطهم خلافة إسلامية واحدة ، بل كان له دور في إثارة المشاكل بين قبائل المنطقة ولذلك انقلبوا عليه بل وتعاونوا مع بريطانيا ضد السلطة العثمانية دون أن يكون للعامل الديني أي أثر يذكر ، وترتب على ذلك سقوط المنطقة بكاملها تحت السيطرة البريطانية ، وبهذا فشلت الحملة في توحيد القوى السياسية في المنطقة بل كان لها دور مباشر في تشكيل هذه القوى وتركيزها وزيادة عددها ، مما أدى إلى استمرار بقاء المنطقة ، وحتى الآن ، غير موحدة ومقسمة وضعيفة أمام القوى الطامعة فيها .

د. فائق حمدي طهبوب دولة الإمارات العربية المتحدة



## المراجع

- ١ ـ جمال زكريا قاسم: النزاع البريطاني العثماني في الخليج العربي قبل نشوب الحرب العالمية الأولى. المجلة التاريخية المغربية ص ٣٥٥ ، السنة العاشرة ، العدد ٣٠ / ١٩٨٣م.
  - ٢ المصدر السابق ، ص ٣٥٦ .
- ٣ أبحاث الحلقة الرابعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية ، مركز الدراسات والوثائق أبوظبي ، نوفمبر ١٩٧٩م ، ص ٢٤٤ ، تعليق عبد الله أبو عزة .
- Aitchison c. u., A collection of treaties, engagements and £ Sanads, relating to India & Neighboring Countries, Vol. XI. pp. 245 8.
- Curzon . G.N. Persia and the Persian question . Vol. II . P.451 . . . . أنظر النص الكامل للمعاهدة في : سيد نوفل ، الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي ، بيروت ١٩٦٩م ، ص ٤١١ .
  - ٦ ـ صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ، ص ١٦٩ ، القاهرة ١٩٦٥م .
- ٧ أحمد أبو حاكمة : تاريخ شرقي الجزيرة العربية ، ترجمة محمد أمين ، ص ٦٠ ، بيروت ١٩٦٥م .
  - ٨ وثائق عابدين ، محفظة ٢٦٧ ، صورة الإرادة رقم ٢١ بتاريخ ٢ رجب ١٢٥٥ هـ .
- Kelly: Britain and the Persian Gulf, 342, London 1965.
  - ١٠ ـ عبد العزيز نوار: تاريخ العراق الحديث ، ص ٢٣٣ ، القاهرة ١٩٦٨م .
    - ١١ \_ جمال زكريا قاسم: المصدر السابق ص ٣٦٠.
- Aitchison: OP., Cit., Vol. X pp. 16-18.
  - ١٣ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق ص ٣٩٥.

- ١٤ ـ لوريمر ج. ج. : دليل الخليج جزء ٣ ص ١٤٥ ترجمة ديوان حاكم قطر .
- I.O.R.: R 15 / I / 031 OL, 25th Jamada Lawal 1278, from 10 Ahmad Tawfik Pasha, Governor of Baghdad to: Colonel Kemball, Consul General at Baghdad.
- ١٦ فائق طهبوب: تاريخ البحرين السياسي ، ص ٢٧٥ ، الكويت ١٩٨٣م .
   قامت إحدى القبائل بالاعتداء على سلطنة عمان وقتل أحد رعايا بريطانيا ، فأرسل المقيم البريطاني " بيلي " إنذاراً إلى الأمير ، ولعدم الرد على الإنذار قام الأسطول البريطاني بضرب الدمام .
- E.O., 195, 803A, Letter No. 15 of 1866 from British Consul. W General, Baghdad, to Lord Lyons II, B.M.S. Ambassador in Constantinople, dated 18th April 1866.
- I.O.R.: R 15 /1/0/161 No. 46, 4th December 1861, From NA Kemball Consul General at Baghdad, To Secretary to the Government of India.
- ١٩ ـ جمال زكريا قاسم: دراسة لتاريخ الإمارات العربية ( ١٨٤٠ ـ ١٩١٤م ) ، الكويت ط ٢ ، ١٩٧٤ ، ص ٨٠٠ ريال سنويا ، ط ٢ ، ١٩٧٤ ، ص ٨٠٠ ريال سنويا ، وسلطان مسقط ٢٠٠٠ ، ورؤساء الساحل المهادن ١٢٠٠٠ ريال .
- أنظر أيضاً أبحاث الحلقة الرابعة ، مركز الدراسات والوثائق ، أبوظبي ، المصدر السابق ص١٩٨٠ .
- Kelly: Op. Cit., pp. 131 132.
- كان من ضمن شروط المعاهدة أن يتعهد الأمير بالمحافظة على الرعايا البريطانيين المقيمين في الأراضي السعودية وألا يهاجم أو يلحق الأذى بأراضي القبائل المتحالفة مع الحكومة البريطانية .
  - ٢١ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق ، ص ٥١ .
  - ٢٧ \_ جمال زكريا قاسم: النزاع البريطاني العثماني ، المصدر السابق ص٥٨٠٠ .
- ٢٣ ـ محمـ د عرابي نخلة: تاريخ الأحساء السياسي ( ١٨١٨ ١٩١٣م ) ص ١٤٩ ، الكويت ١٩٨٨ .
  - أنظر أيضاً: ديكسون ه. و: الكويت وجاراتها، جـ ١ ص ١١٧.
- ٢٤ جمال زكريا قاسم: دراسة لتاريخ الإمارات العربية ، المصدر السابق ص ١٧٢ ١٧٤ .
  - ٢٥ ـ محمد عرابي نخلة : المصدر السابق ص ١٥٢ .

- ٢٦ ـ لوريمر جـ . جـ : دليل الخليج ، ترجمة ديوان حاكم قطر جـ ١ ص ٣٨٣ .
  - ٧٧ \_ جمال زكريا النزاع البريطاني العثماني ، الصدر السابق ، ص ٣٥٨ .
- F.O.: 195 / 944 No. 44, From Herbert to the Secretary to YA Government of India, Nov. 7th 1971.
- ٢٩ ـ للتعرف على تفاصيل الخلافات بين أبناء الأمير فيصل أنظر جمال زكريا: دراسة لتاريخ الإمارات ، ص ١٧٧ .
  - ٣٠ ـ فائق طهبوب: المصدر السابق ص ٢٧٧.
- Philby H. Sr. Jone: Saudia Arabia pp. 192 193, Lebanon, \_ TY 1968.
  - ٣٣ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق ص ٤١٧ ، ٤١٧ .
- ٣٤ ـ صلاح العقاد : حملة مدحت باشا لجنة تدوين تاريخ قطر ، جـ ٢ ، قطـر ١٩٧٦م ، ص ٩١٦ .
- F.O.: 78 / 2173 .Letter No. 98 . From H. Elliot, to Lord \_ wo Granville dated 22nd Feb. 1871.
- F.O.: 78 / 2174 Telegram No. 141. From Sir H. Elliot to พว Lord Granville, Dated April 3rd, 1871.
- T.O.R.: L / P S /18 . Vols. 91-160 . Nejd Expedition . WV Precise Paragraph 10 P.6 .
- Kelly: Op. Cit., P. 729.
  - ٣٩ ـ صلاح العقاد: المصدر السابق ص ٩١٨ .
- T.O.R.: Nejd. Expedition Op. Cit. P. 6.
- F. O.: 78 / 2174, Teg. No. 171, From H. Elliot to Lord \_ {\frac{1}{2}}.

  Granville, dated 20th April 1871.
- F.O.: 78 / 2176 From Medhat to Herbert dated 1st June 1871 . £7
- I.O.R.: Nejd Expedition, Op. Cit. Paragraph 10, P. 6.
  - 11 ـ صلاح العقاد: المصدر السابق ، ص ٩٢٩ .

أنظر أيضاً فأثق طهبوب: المصدر السابق ، ملحق (١٤) ، نص المعاهدة ص ٣٤٠ ـ ٣٤٣ ، ص ٢٦٨ ، كان سبب فرض المعاهدة أن محمد بن خليفة قام بهجوم على الموانئ وحاصرها وضيق الخناق على التجارة وصيد اللؤلؤ ، فهاجم الأسطول البريطاني ساحل الأحساء واستولى على أفضل سفن البحرين ، وفرض المقيم البريطاني " فلكس جونز " معاهدة جديدة على حاكم البحرين وطلب منه توقيعها تحت التهديد باستعمال القوة .

13 ـ لوريمر: المصدر السابق جـ ٣ ، ص ١٣٥٦ . يذكر لوريمر أن الشيخ عيسى بـن علي نصب حاكماً على البحرين دون أي تدخل من السلطات البريطانية .

I.O.R. : L / P and S / 18 , Memorandum on the انظر أيضاً Separate Clams of Turkey and Persia to Sovereignty Over the Island of Bahrain, P.19 .

F.O.: 78/2176 From Medhat to Herbert. dated 1st June 1871. 4v

F. O.: 78 / 2175 Letter No. 225, From Elliot to Herbert, - 4A dated 8th June 1871.

٥٠ أبحاث الحلقة الرابعة ، مركز الدراسات والوثائق ، أبوظبي ، ص ١٩٧ . دراسة مقارنة بين الوثائق التركية والبريطانية ، أحمد العنائي .

٥١ ـ أحمد حيدر مدحت : مذكرات مدحت باشا . تعريب يوسف كمال ، القاهرة ١٨٢٥ ـ ١٧٢٥ .

Kelly: Op. Cit., P. 720.

- 04

F.O. 78 / 2176 Letter No. 28 From Herbert to Secretary to - or Government of India, 21st June 1871.

٥٤ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق ص ٥٣ .

F. O.: 78 / 2176 Letter No. 28 From Herbert to Elliot, 21st\_oo June 1871.

٥٦ ـ محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود ، ص ١٨٨ بيروت ١٩٦٢م.

٥٧ ـ صلاح العقاد : حملة مدحت باشا ، المصدر السابق ص ٩٢١ .

٨٥ ـ حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص ٢٣٨ القاهرة ١٩٦٧م .

٩٥ ــ محمد عبد القادر الأنصاري: تحفة المستفيد في تـاريخ الأحساء ، ص ١٧١ ،
 الرياض ١٩٦٠م .

Kelly: Op. Cit. P.726.

- 7.

٦١ ـ جمال زكريا قاسم: النزاع البريطاني العثماني ، المصدر السابق ، ص ٣٥٨ .

٦٢ ـ محمد عرابي نخلة: المصدر السابق ، ص ١٦٧ .

I.O.R.: Nejd Expedition, Op. Cit., Paragraph 21, P. 2.

٣٤ ـ صلاح العقاد : المصدر السابق ، ص ٩٣١ .

٦٥ ـ أبحاث الحلقة الرابعة ، مركز الوثائق والدراسات ، أبوظبي ، المصدر السابق ، أحمد العناني ص ٢٠٢ .

فرض " بيلي " المقيم البريطاني في الخليج على حاكم قطر اتفاقية السلام البحـري في ١٢ سبتمبر ١٨٦٨م تعهد فيها الشيخ محمـد بـن ثـاني بالإقامـة الدائمـة في الدوحـة والمحافظة على السلام البحري ودفع الضريبة السعودية إلى البحرين عن طريق المقيـم البريطاني وفرض غرامة تدفع للهنود الذين نهبت محلاتهم .

أنظر أيضاً ، لوريمر: المصدر السابق جـ٣ ص ١٣٤٥ ـ ١٣٥١ .

٦٦ ـ أبحاث الحلقة الرابعة : المصدر السابق ، ص ١٩٥ .

٦٧ ـ صلاح العقاد: المصدر السابق، ص ٩٣٥.

I.O.R. : L / P - S / 18 Vols. 90 - 160 Nejd Expedition, - 7A

Paragraph . 21, P. 12

Kelly: Op. Cit., P.730.

- 79

٧٠ ـ المصدر السابق ، ص٧٣١ .

I.O.R.: L / P - 5 / 18 Vols. 91 - 160 Paragraph 10 Nejd vv Expedition Precise, P. 7.

٧٧ ـ محمد عرابي نخلة: المصدر السابق ، ص ١٧٠ .

٧٣ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق، ص ٤٢٩.

F.O. 78 / 2176, No. 374, From Sidney Smith Acting Resident \_ v& in P.Gulf to Pelly, dated 21 July, 1971.

٥٧ - أبحاث الحلقة الرابعة : مركز الوثائق والدراسات / أبوظبي ، المصدر السابق ،
 ص ٢١٥ .

أنظر أيضاً لوريمر: المصدر السابق جـ ٣ ، ١٣٤٥ ـ ١٣٥١ .

٧٦ ـ المحدر السابق ص ٢١٥ . وانظر أيضاً شركة الزيت العربية الأمريكية : عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص٥٥٥ ، القاهرة ١٩٥٧م .

٧٧ ـ أبحاث الحلقة الرابعة : مركز الوثائق والدراسات / أبوظبي ، المصدر السابق صه١٦ أحمد العناني .

وانظر المصدر السابق ص ٢١٥.

وانظر أيضاً F.O. 78 / 2176: From Pelly to Political Secretary to وانظر أيضاً Government of India 11 Mar. 1971.

و للتعرف على تفاصيل الأحداث أنظر محمد عرابي نخلة: ، المصدر السابق ص١٧٤.

٧٨ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق ص ٤٣١.

٧٩ ـ المصدر السابق ص٥٢ .

أنظر أيضاً صلاح العقاد: حملة مدحت باشا، المحدر السابق ص٩٣٤.

و أنظر أيضاً جمال زكريا قاسم: دراسة لتاريخ الإمارات العربية ، ص ٢٠٢.

٨٠ ـ لوريمر: المصدر السابق ، ص ١٦٨٦ .

I.O.R.: Nejd Expedition, Op. Cit., P. 6.

٨٢ ـ محمد عبد القادر الأنصاري: المصدر السابق ، ص ١٧٦ .

أنظر أيضاً ديكسون: الكويت وجاراتها، ص ١١٩. يذكر ديكسون أن الإمام عبد الرحمن استلم إمارة الرياض في يناير ١٨٧٥م، لكن لم يستقم الأمر له، إذ تمرد عليه أبناء أخيه سعود فترك الرياض والتحق بأخيه عبد الله.

Philpy, J.: Op. Cit., P.266.

٨٤ - السيد رجب حراز : الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ، ص١٦٦٠ ، القاهرة
 ١٩٧٠م .

أنظر أيضاً لوريمر: المصدر السابق ، ص ١٦٨٥ .

٥٨ ـ وثائق سعودية : التحكيم لتسـوية الـنزاع الإقليمـي بـين أبوظـبي ومسـقط والملكـة
 العربية السعودية جـ ١ ، ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧ .

٨٦ ـ محمد سعيد السلم: الصدر السابق ، ص ١٩٢ .

٨٧ ـ لوريمر: المصدر السابق جد ١ ، ص ٣٨٣ .

٨٨ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق ، ص ٦٣ .

أنظر أيضاً لوريمر: جـ ٣ ، ص ١٢٢٧.

٨٩ ـ للتعرف على التنظيمات الخاصة بالضرائب راجع: أبحاث الحلقة الرابعة / مركز الوثائق / أبوظبي . المصدر السابق ، وثيقة رقم (٣) ملحق المادة ٢ ـ ٩ .

```
أنظر أيضاً محمد عرابي نخلة: المصدر السابق، ص ٢٠٦.
```

٩٠ ـ الأنصاري : المصدر السابق ، ص ١٨٠ .

و انظر أيضاً لوريمر: المصدر السابق جـ ٣ ، ص ١٤٧٧.

٩١ ـ جمال زكريا قاسم: المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .

٩٢ ـ عبد العزيز نوار: المصدر السابق ، ص ٥٧ .

٩٣ ـ دائرة المعارف الإسلامية: مادة الكويت.

وانظر أيضاً جمال زكريا: المصدر السابق ، ص ٢٥٧ .

٩٤ ـ محمد عرابي نخلة: المصدر السابق ، ص ١٧٧ .

٩٥ \_ جمال زكريا قاسم: المصدر السابق ، ص ٢٥٦ .

٩٦ - صلاح العقاد: المصدر السابق ، حملة مدحت باشا ، ص ٩٢٣ .

Kelly: Op. Cit., P. 730.

٩٨ ـ أحمد حيدر مدحت: مذكرات مدحت باشا ، المصدر السابق ، ص ١٨١ .

وانظر أيضاً عبد الله فيلبى : المصدر السابق ، ص ٢٧٣ .

وانظر جمال زكريا قاسم: المصدر السابق ، ص ٢٥٧ - ٢٦١ .

٩٩ \_ أرنولد ويلسون : الخليج العربي ، ص ٤٠٤ ، ترجمة عبد القادر يوسف ، الكويت، بدون تاريخ .

Hurwitz, J.C.: Diplomacy in the Near & Middle East, A. 1..

Documentary Record, Vol. 1, P.218.

١٠١ ـ جمال زكريا قاسم: المصدر السابق ، المتن ، ص ٢٦٥ .

١٠٢ ـ لوريمر: المصدر السابق جـ ٣ ، ١٥٣٤.

وانظر أيضاً : A Collection of treaties, OP. Cit., Vol.XII : وانظر أيضاً . P. 262 .

١٠٣ ـ أرنولد ويلسون: المصدر السابق، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

١٠٤ ـ فائق طهبوب: المصدر السابق ، الفصل السادس.

Kelly: Op. Cit., P. 730.

١٠٦ ـ ناصر بن مبارك هو من فرع " عبد الله بن أحمد " وقد عرض خدماته على الدولة العثمانية منذ اللحظات الأولى لنزول الحملة على شواطئ الأحساء .

وانظر محمد عرابي نخلة: المصدر السابق، ص ١٧١.

١٠٧ \_ صلاح العقاد: المصدر السابق ، ص ٩٢٧ .

١٠٨ \_ أبحاث الحلقة الرابعة: المصدر السابق، ص ١٩٨.

١٠٩ ـ لوريمر: المصدر السابق جـ ٣ ، ص ١٣٤٦ .

١١٠ ـ فائق طهبوب: المصدر السابق ، ص ٢٨٢ .

F.O.: 78 / 5108. Turkish Jurisdiction along the Arabian - 111 Coast Part II, P. 31 - 32.

١١٢ ـ سالدانها ، جي آي : الشئون القطرية ، ص ٢٠ ، ترجمة أحمد العناني ، الدوحة ١٩٧٦م .

1۱٣ ـ أبحاث الحلقة الرابعة : المصدر السابق ، ص ٢٠٦ ، ٢٠٧ . يذكر أحمد العناني أن مشيخة البحرين هي التي واصلت هجماتها بدعم من بريطانيا ضد بني هاجر بل إنها لاحقتهم إلى قرب شواطئ الشارقة .

F.O. : 78 / 5108, Turkish Jurisdiction, Op. Cit., P. 32 . \_ \_ 114 . . . ٢٠٨ وانظر أبحاث الحلقة الرابعة : المصدر السابق ، ص ٢٠٨

F. O.: 78 / 5108, From Jassim Bin Muhammed Bin Thani to Shaikh Isa Bin Ali Al Khalifa, 28th Aug. 1887.

وانظر أيضاً أرنولد ويلسون: المصدر السابق، ص ٣٩٨.

